# حياة أعظم الرسل

مَرَض ٱلسُولِ وَمَوْتِه

## مَرَض ٱلسُولِ وَمَوْتِه

إِشْتَدُّ المَرْضُ عَلَى الرَّسولِ ، وَارتَفَعَت الْحَرارَةُ ، وَاشْتَدُّ بِهِ الوَجَعُ ، فَقَالَ ، أَرِيقُوا ( صُبُّوا ) عَلَى سَبْعَ قِرَبٍ مِن آبارٍ شُتَّى ( صُبُّوا ) عَلَى سَبْعَ قِرَبٍ مِن آبارٍ شُتَّى ( مُختَلِفَةٍ ) ، حَتَّى أُخرُجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعَهَدَ ( مُختَلِفَةٍ ) ، حَتَّى أُخرُجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعَهَدَ إلَى النَّاسِ فَأَعَهَدَ اللَّهِمِ ( أُوصِيَهُم ) . فَنُفُدَ أُمرُهُ ، وَصُبُّ عَلَيهِ اللَّهُ ، حَتَّى جَعَلَ يَقُولُ : حَسْبُكُم ، اللَّهُ ، حَتَّى جَعَلَ يَقُولُ : حَسْبُكُم ، .

وَهَلْدِهِ أُوَّلُ مَرَّةٍ يَشْتَدُّ فِيها الْمَرَضُ عَلَى السَّسولِ . وَمَعَ ما كانَ يُحِسُّ بِهِ مِسن الرَّسولِ . وَمَعَ ما كانَ يُحِسُّ بِهِ مِسن شِدَّةِ الْأَلَمِ وَالْمَرَضِ خَرَجَ ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عِلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَلَى الْمِنبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ عَبدًا مِن عِبادِ اللهِ عَبدًا فِي اللهِ عَبدَا مِن عِبادِ اللهِ عَبدَا مِن عِبادِ اللهِ عَبدَا اللهِ عَبدَا فِي اللهِ عَبدَا فِي الْمِن عَبدًا فِي اللهِ عَبدَا فِي اللهِ عَبدَا فِي اللهِ عَبدَا فِي اللهِ عَبدَا فِي اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبدَا فِي الْمُنْ عَبدَا فِي الْمُ عَبْدُ اللهِ عَبدَا فَيْ عَبدَا فَيْ عَبدَا فِي اللهِ اللهِ عَبدَا فَيْ الْمُنْ عَبدَا فَيْ الْمُ عَبدًا فَيْ الْمُ الْمُنْ عَبدَا فَيْ الْمُنْ عَبدَا فَيْ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَبْدَا مِنْ عَبدَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبدَا فَيْ عَبدَا فَيْ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَا فَيْ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ الْمُنْ عَبْدُ الْهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدَا فِي الْمُنْ عَبدَا فِي الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُنْ عَلَى عَلَى الْمُنْ عَامِ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى

خَيَّرَهُ اللهُ بَينَ الدُّنيَا وَبَينَ ما عِندَهُ . فَاختَارَ مَا عِندُ اللهِ ﴾ .

فَفَهِمَ أَبُو بَكُرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ يُريدُ نَفْسَهُ فَبَكَى ، وَقَالَ : بَـل نَحـنُ نَفــدِيكَ بأنفُسِنَا وَأَبنائِنَا .

فَقَالَ الرَّسُولُ: ﴿ عَلَى رِسُلِكَ ﴿ مَهُلاً ﴾ يَا أَبَا بَكْرٍ ﴾ . ثُمَ قَالَ : ﴿ الْظُرُوا هَ فَيَهِ الْأَبُوابَ الْمُؤدِّيَةَ إِلَى المَسجِدِ فَسُدُّوهَا ، إِلاَّ الأَبُوابَ المُؤدِّيَةَ إِلَى المَسجِدِ فَسُدُّوهَا ، إِلاَّ اللَّبُوابَ المُؤدِّيَةَ إِلَى المَسجِدِ فَسُدُّوهَا ، إِلاَّ اللَّبُوابَ المُؤدِّيةَ إِلَى المَسجِدِ فَسُدُّوهَا ، إلاَّ اللَّبُوابَ المُؤدِّيةَ إِلَى المَسجِدِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولِلْمُلِلِي اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

صُحبَةٌ وَإِخاءُ إِيمانٍ حَتَّى يَجمَعَ اللهُ بَينَنَــا عِندَهُ ﴾ .

فَسُدَّت جَمِيعُ الأَبْوَابِ الَّتِي ثُودًى إِلَى الْمَسَجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ . الْمُسَجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ .

إمارَةُ أَسامَةَ وَأَبِيهِ مِن قَبلِهِ دَرسٌ في ( الدِّيمُقْرَاطِيَّة ) :

لَقَد أَرَادَ الرَّسُولُ العَظِيمُ أَن يُقَدِّمَ لِلعَالَمِ الإسلامِ الرَّسُولُ العَظِيمُ أَن يُقَدِّمَ لِلعَالَمِ الإسلامِ السَّمُ الواقِ وَ ( الدِّيمُ قَرَاطِيَّةِ ) ، فَجَعَلَ زَيدَ بنَ حارِثَةً \_ وَ ( الدِّيمُ قَرَاطِيَّةِ ) ، فَجَعَلَ زَيدَ بنَ حارِثَةً \_ بَعدَ أَن جُعِلَ حُرَّا \_ رَئِيسًا لِلجَيشِ ، فَماتَ شَهيدًا ، فَجَعَلَ ابنَهُ أَسَامَةً قَائِدًا لِلجَيشِ فَ فَمَاتَ فَلَسَطِينَ وَسِنَّهُ عِشْرُونَ سَنَةً بَدَلاً مِن أَبِيهِ ، مَعَ فَلَسَطِينَ وَسِنَّهُ عِشْرُونَ سَنَةً بَدَلاً مِن أَبِيهِ ، مَعَ فَلَسَطِينَ وَسِنَّهُ عِشْرُونَ سَنَةً بَدَلاً مِن أَبِيهِ ، مَعَ فَلَسَطِينَ وَسِنَّهُ عِشْرُونَ سَنَةً بَدَلاً مِن أَبِيهِ ، مَعَ

وُجُودِ عَددٍ مِن كِبارِ المُهَاجِرِينَ ، وعُظَمَاءِ الأَنصَارِ ؛ لِيُعطِيهُم دَرسًا فِي وَضعِ الرَّجُلِ الأَنصَارِ ؛ لِيُعطِيهُم دَرسًا فِي وَضعِ الرَّجُلِ الطَّالِحِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَصلُحُ لَهُ ، وَلَو كَانَ شَابًا ؛ لِكِفايَتِهِ المُمتَازَةِ ، مِن غَيرِ تَفكيرٍ في سَنَّ أُو نَسَبِ أُو لَونٍ .

#### اِستَوْصُوا بِالأَنصَارِ خَيرًا :

وَبعدَ أَن نَزَلَ عَنِ المِنبَرِ قَالَ : يَا مَعشَرُ ( جَماعَةً ) المُهاجِرِينَ ، اِستَوْصُوا بِالْأَنصَارِ خَيرًا ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَزِيدُونَ ، وَالأَنصَارَ عَلَى خَيرًا ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَزِيدُونَ ، وَالأَنصَارَ عَلَى هَيئَتِهَا لَا تَزيدُ . وَإِنَّهُم كَانُو عَيْبَتِي ( خَاصَّتِي هَيئَتِي ( خَاصَّتِي وَمَوضِعَ سِرًى ) الَّتِي أُويْتُ ( نَزَلتُ ) إِلَيهَا ، وَمَوضِعَ سِرًى ) الَّتِي أُويْتُ ( نَزَلتُ ) إِلَيهَا ،

فَأَحسِنُوا إِلَى مُحسِنِهِم ، وَتَجَاوَزُوا ( اِصفَحُوا ) عَن مُسِيئِهِم . ثُمَّ سَكَتَ ، وَسَكَتَ النَّاسُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ .

### مُحطبَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في مَرَضِ

مَوتِهِ :

وَمَعَ شِدَّةِ مَرَضِهِ خَطَبَ فِي النَّاسِ ، وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهِم لِيُقْتَصَّ مِنهُ مَن أَرادَ ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ مَعصُومًا مِنَ الخَطَأ ، طاهِرًا كُلَّ الطَّهَارَةِ ، في حَيَاتِهِ وَأَخلَاقِهِ ، وَأَقوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَقَد فَهِمَ المُسلِمُونَ مِن خُطبَتِهِ

وَ نَصَائِحِهِ وَ وَصَاياهُ أَنَّ الأَجَلَ قَد قَرُبَ ، بَعدَ أَن أَدِّي الرِّسالَةَ كَامِلَةً ، وَنَشَرَ الدِّينَ الكَامِلَ ، وَأَتَّمَّ اللهُ عَلَيهِ نِعمَتُهُ . ﴿ ٱلْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُم نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسلامَ دِينًا ﴾ . فَلَمَّا اشتَدَّ مَرَضُ الرَّسولِ خَافَ الصَّحابَةُ وَالمُسلِمُ وِنَ ، وَاضطَرَبَت نُفُوسُهُ م ، وَحَزِنَتَ قُلُوبُهُم . وَفِي أَثناء مَرَضِهِ الشَّدِيدِ كَانَ المُصطِّفَى يُفكُّرُ في أَحوَالِ المُسلِمينَ ،

وَفِي الْأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ ، وَفِي جَيش أَسامَةً ،

وَيُفكُرُ فِي الأَنصَارِ بَعدَ مَوتِهِ . وَلِتَنفِيذِ أَمرِ الرَّسولِ جَهَّزَ النَّاسُ الَّجَيشُ ، وَخَرَجَ أَسامَةُ ، وَأَقَامَ أُسامَةُ أُسامَةُ ، وَأَقَامَ أُسامَةُ وَالنَّاسُ بِالمُعَسكَرِ قُربَ المَدينَةِ ؛ لِيَنظُرُوا مَا يَقضِيهِ اللهُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّى الله عَله عَلَيهِ وَسَلَّى الله عَلَيْ الله وَسَلَّى الله عَلَيْ الله وَسَلَّى الله وَسَلْمَ وَسَلَّى الله وَسَلْمُ وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلْمَ وَسَلَّى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلَّى الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاله

#### الرَّسُولُ فى حَيَاتِهِ :

لَقَد تَعِبَ الرَّسُولُ كَثيرًا فِي حَياتِهِ ، فَقَد وُلِدَ يَتِيمًا ، وَلَكِنَّ عِنَايَةَ اللهِ وَلِدَ يَتِيمًا ، وَلَكِنَّ عِنَايَةَ اللهِ كَانَت تَرعَاهُ دَائِمًا . وَمَكَثَّ بَعدَ الرِّسالَةِ ٢٣ كَانَت تَرعَاهُ دَائِمًا . وَمَكَثَّ بَعدَ الرِّسالَةِ ٢٣ منتًا فِي قَعْبٍ وَجِهادٍ لِدَعَوةِ النَّاسِ جَميعًا مَنَةً فِي تَعَبٍ وَجِهادٍ لِدَعَوةِ النَّاسِ جَميعًا

إِلَى عِبادَةِ اللهِ وَحـدَهُ ، وَنَشْرِ الإسلام . وَبَذَلَ مَجهودًا لَم يَبْذُلْهُ أَحَدٌ قَبِلَهُ مِنَ الأَنبياء \_ فِي سَبِيلِ القَضاءِ عَلَى عِبادَةِ الحِجارَةِ وَالْأُصِنَامِ وَالكُواكِبِ . وَقَاسَى ( تَعِبُ ) كَثيرًا مِن أَلُوانِ الْعَذَابِ مِن كُفَّارٍ قُــرَيشٍ وَالطَّائِفِ ، وَمِن مُؤَّامَراتِ اليَهودِ في كُلِّ مَكَانِ ، وَلَكُّنَّهُ صَبَرَ وَاستَمَرَّ يَدعُو بإيمانِ قُوكًى \_ إِلَى دِينِ اللهِ ، سِرًّا وَجَهِراً ، بإرادةٍ لَا تَعرفُ التَّرَدُّدَ ، حَتَّى نَصَرَهُ اللهُ نَصِرًا وَاضِحًا ، وَدَخَلَ النَّاسُ جَماعِاتِ في الْإسلام ، وَأَقْبَلُوا عَلَيهِ مِن كُلِّ مكانٍ ،

مُعلِنِينَ إِيمَانَهُم بِاللهِ الْواحِدِ الأَّحَدِ ، وَرَسولِهِ المُصطَفَى العَظيم .

فِي اليُّومِ التَّالِي لِخُطبَةِ الوَدَاعِ :

وَفِي اليومَ التَّالِي لِخُطبَةِ الوَدَاعِ حَاوَلَ الرَّسُولُ أَن يُصَلِّي بِالمُسلِمِينَ كَعَادَتِهِ ، فَلَم الرَّسُولُ أَن يُصَلِّي بِالمُسلِمِينَ كَعَادَتِهِ ، فَلَم يَستَطِعْ لِشِدَّةِ مَرَضِهِ ، فَقَالَ : ( مُسرُوا يَستَطِعْ لِشِدَّةِ مَرَضِهِ ، فَقَالَ : ( مُسرُوا ( يَحبُ أَن تَأْمُرُوا ) أَبَا بَكِرٍ فَلْسيُصَلِّ ( يَحبُ أَن تَأْمُرُوا ) أَبَا بَكِرٍ فَلْسيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ » . فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ » . فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصلِّى بِالنَّاسِ » . فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصلِّى بِالنَّاسِ أَن مَريضٌ .

مَاذًا فَعَلَ بِسَبِعَةِ دَنَانِيرَ كَانَت عَندَهُ ؟

وَكَانَ عِندَ الرَّسولِ قَبلَ مَرَضِهِ سَبعَـةُ دَنَانِيرَ ، فَلَمَّا أَفاقَ مِن إِغمائِهِ سَأَلُ عائِشَةَ : مَاذَا فَعَلُوا بِهَا ؟ فَأَجَابَتَ عَائِشَةُ أَنَّهَا عِندَهَا . فَطَلَبَ مِنهَا إحضَارُهَا ، فَأَحضَرَتها ، ثُمَّ فَطَلَبَ مِنهَا إحضَارُهَا ، فَأَحضَرَتها ، ثُمَّ قَالَ : مَا ظَنُّ مُحمدٍ بِرَبِّهِ لَو لَقِمَى الله وعِندَهُ هَذِهِ ؟ ثُمَّ وَزَّعَها عَلَى الفُقراءِ وَالْمسَاكِينِ هَلَدِهِ ؟ ثُمَّ وَزَّعَها عَلَى الفُقراءِ وَالْمسَاكِينِ قَبَلَ وَفَاتِهِ ( مَوتِهِ ) في اليّومِ الّذي اختارَهُ قبلَ وَفَاتِهِ ( مَوتِهِ ) في اليّومِ الّذي اختارَهُ الرَّفيقُ الأعلَى ( الله ) :

وَفِي يَومِ الْإِثْنَينِ الَّذِي اختَارَهُ اللهُ فِيهِ إِلَى
جِوارِهِ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ ، وُهُم
يُصَلُّونَ الصَّبِحَ ، وَهُوَ عاصِبٌ رَأْسَهُ ،
وَأَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بَالنَّاسِ ، فَكَادَت عُقُولُ
المُسلِمينَ تَذَهَبُ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ ، بِتَحَسُّنِ

صِحَّةِ الرَّسولِ ، حِينَ رَأَوْهُ ، وَفَرَحُوا وَزَالَ مَا كَانَ عَندَهُمْ مِنَ الغَمِّ ، فَعَرَف أَبُو بَكُر أَنَّ النَّاسَ لَم يَصنَعُوا ذُلِكَ إِلَّا لِرَسولِ اللهِ ، فَرَجَعَ عَنَ مَكَانِ صَلاَتِهِ ، فَأَشارَ الرَّسولُ لِيَستَمِرُّ فِي صَلاتِهِ ، وَقَالَ : ﴿ صَلُّ بِالنَّاسِ ﴾ وَجَـلَسَ المُصطَفَى إلَى جَنبهِ ، فَصلَّى قاعِدًا عَن يَمين أبي بَكر ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ ، كَلَّمَ النَّاسَ ، وَتَبَسُّمَ سُرورًا لِمَا رَأَى مِن هَيئَةِ المُصلِّينَ في صلاَّتِهم .

وَظَنَّ الحَاضِرُونَ أَنَّ الرَّسولَ قَد شُفِيَ مِن

مَرَضِهِ .

وَ قَالَ لَهُ أَبِو بَكُر : يَا نَبِيَّ الله ِ ، إِنِّي أَراكَ قَد أُصبَحتَ كُما تُحِبُّ بِنِعمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضلِ . الصَّحَوَةُ قَبِلَ المَوتَ بِقَليلٍ : وَقَد فَر حَ جَميعُ المُسلِمينَ فَرَحًا لا نِهايَةً لَهُ بِما ظَهَرَ مِسن تَحَسُّن كَبيرٍ في صِحَّةِ المُصطَفَى . وَهـٰذِهِ هِيَ الصَّحْوَةُ الَّتِي تَحدُثُ قَبلَ المَوتِ بِقَليلٍ . وَفَاةُ المُصَّطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : رَجَعَ رَسولُ اللهِ مِنَ المُسجِدِ ، وَاضطَجَعَ في حِجرِ عَائِشَةً . وَأَحَسَّت أَنَّ المُصطَفَى يَثْقُلُ فِي حِجرِهَا . فَنَظَرَت فِي وَجهـهِ ، فَوَجَدَتُهُ قَد فَتَحَ عَينَيهِ وَهُوَ يَقُولُ :

« بَلِ الرَّفيقُ الأَعلَى مِنَ الجَنَّةِ » . قَالَت عَائِشَةَ خَيْرَكَ اللهُ فَاختَر تَ مَا عِندَهُ. وَمَاتَ رَسُولُ اللهُ وَهُوَ فِنِي حِجْرِهِـا . فَوَضَعَتَ رَأْسَهُ عَلَى وسادَةٍ . وَكَانَ ذَلِكَ في يَوم شَديدِ الحَرارَةِ ، في يَوم الإثنَين الثَّانِي عَشَرٌ مِن رَبيع الأُوَّلِ بَعدَ تَمام عَشْر سَنُواتٍ لِلهِجرَةِ ( ٨ مِن يونْيَة سَنَة ٦٣٢ مِيلاَدِيَّة ) . مَاذَا حَدَثَ بَعِدَ الْوَفَاةِ ؟

سَمِعَ المُسلِمُونَ بِمَوتِ الرَّسولِ ، فَلَم يُصَدِّقُوا ؛ لِأَنَّهُم رَأَوْهُ فِي الصَّبَاحِ فِي صِحَّةٍ ، رَافِعًا صَوتَهُ وَهُوَ يَخطُبُ فِي المَسجِدِ . وَ لم يُصدُّقُ عُمَرُ أَنَّ رَسولَ اللهِ ماتَ . فكانَ المُسلِمونَ في ذُهولِ وَاضطِرابِ ، وَالْتَقُوا حَولَ عُمَرَ ، وَاعتَقَدُواأَنَّ مُحمدًا لَم يَمُتْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَينَهُم مُنذُ وَقتٍ قَصيرٍ ، يُصَلِّي ، وَيَخطُبُ ، وَيوُصِي بِالأَنصَارِ خَيرًا ، وَيَنصَحُ لِلمُسلِمِينَ ، وَيَدعُو لَهُم ، وَيَطلُبُ مِنهُم أَن يَقتَضُّوا مِنهُ إِن كَانَ قَد أَلحَقَ بِهِم ضرًا.

مَوقِفُ أَبِى بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاقِ الرَّسُولِ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَى بَيتِ ابنتِهِ عَائِشَةً ، وَرَسُولُ اللهِ مُغَطَّى بِثُوبٍ ،

فَقَبَّلَهُ وَقَالَ : أَفدِيكَ بأبي وَأُمِّي . مَا أَطيَبَكَ حَيًّا ، وَمَا أَطِيَبَكَ مَيِّتًا ! ثُمَّ رَدَّ البُـرْدَ ( الثُّوبَ ) عَلَى وَجِهِ المُصطَفَى ، ثُمَّ خَرَجَ وَعُمَرُ يُقولُ لِلنَّاسِ : ﴿ إِنَّ مُحمدًا لَــم يَمُتُ ﴾ . فَقَالَ أَبُو بَكر : مَهلاً يا عُمَرُ ، ثُمَّ خَطَبَ قَائِلاً : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحمدًا عَبِدُهُ وَرُسُولُهُ ...

أَيُّهَا النَّاسُ ، مِن كَانَ يَعبُدُ مُحمدًا فَإِنَّ مُحمدًا فَإِنَّ مُحمدًا فَإِنَّ اللهَ مُحمدًا قَد ماتَ ، وَمَن كَانَ يعبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَتَّى لاَ يَموتُ . ثُمَّ قَرَاها نِهِ الآيَةَ : ﴿ وَما مُحمَّدُ إِلا رَسُولُ قَد خَلَتْ ( مَضَتُ ) مِن مُحمَّدُ إِلا رَسُولُ قَد خَلَتْ ( مَضَتْ ) مِن

قَبِلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم ( رَجَعتُم إِلَى الكُفرِ وَالضَّلاَلِ ) أَعْقَابِكُم ( رَجَعتُم إِلَى الكُفرِ وَالضَّلاَلِ ) وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ( وَمَن يَرتَدُ عنِ الإسلام ) فَلَن يَضُرُّ الله تَشيئًا ، وسَيَجْزِى الله الشَّاكِرِينَ ﴾ .

فَعَلِمُ المُسلِمونَ أَنَّ الرَّسولَ قَد انتَقَلَ إِلَى الرَّفيقِ الأَعلَى ، فى عَالَمِ الْخُلودِ بَعد أن الرَّفيقِ الأَعلَى ، فى عَالَمِ الْخُلودِ بَعد أن أَدَّى رِسَالَتهُ كَامِلَةً ، وَكَوَّنَ خَيرَ أُمَّةٍ أَخرِجَت لِلنَّاسِ ، وَلَن تَموتَ آثارُهُ الخالِدَةُ ، وَمبادِئُهُ السَّامِيَةُ ، وَأَفعَالُهُ العَظيمَةُ ، وَأَحادِيثُهُ الشَّرِيفَةُ .